# (الزب الجماوري يدعوالي

طيق

# معمود معمد طه ید عو الی

طريق محمد

الطبعة الشالشة

شعبان - ۱۳۸۹ اکتوبس - ۱۹۲۹ بتقليد محمد تتوحد الأمة ويتجدد دينها

# بسم الله الرحمن الرحيم

( يسبح شه ما في السموات وما في الأرض ، الملك ، القدوس، العزيز ، الحكيم \* هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم ، يتلو عليهم آياته ، ويزكيهم ، ويعلمهم الكتاب ، والحكمة ، وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين \* وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العريز الحكيم \* ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم ، ، )) صدق الله العظيم

# مقدمة الطبعة الثالثة

هذه هى الطبعة الشالشة من كتيب «طريق محمد» ، وكانت الطبعة الأولى قد صدرت فى شهر مارس من عام ١٩٦٨ ، وقد ثم صدرت الطبعة الثانية فى شهر أبريل من عام ١٩٦٨ ، وقد صرفتنا ، يومئذ ، بعض الصوارف عن تصديرها بمقدمة خاصة بها ، وها نحن ، اليوم ، نعود لاصداره فى طبعته الثالثة ، من غير أن نفييف عليه ، أو أن نغير فيه ، ذلك بأننا لم نود به الى التفصيل ، فى المكان الأول ، وانما أردنا به الى الدعوة الى العودة الى طريق محمد ، بعد أن طال عليها الأمد ، وبعد العودة الى طريق محمد ، بعد أن طال عليها الأمد ، وبعد المرشدون اليها ، في المرشدون اليها ،

# ما هو الطريق

الطريق هو النهج العمــلي الذي يوصل سلوكه الى الله ، تبارك وتعالى ، • • وليس الميالله، تبارك وتعالى ، وصــول بالمعنى الذي يؤديه حرف الكلمة ، وانما المقضود بكلمة الوصول ان يكون حضور السالك مع الله أكثر من غفلته عنه •• والطريق شريعة ، وزيادة •• الطريق شريعة موكدة •• فحين يكون المسلم العادي صاحب شريعة ، يسكون المسلم المجهود صاحب طريقة .. ونستطيع أن ندرك هذا بسجرد الملاحظة العابرة لرجل متطرق ، وآخر غير متطـرق ، فانك ترى أن الرجل غير المتطرق اذا صلى المغرب ، مثلا ، عدد على سبحته وهذا هو الغالب التسبيحات ، والتحميدات ، والتكبيرات ، الثلاث والثلاثين ، ثم انصرف عن مصلاه . هذا في حين أن الرجل المتطرق ينتبذ من مصلاه ناحية يؤدى فيها أساس طريقته من الأوراد التسى تعتبر الحد الأدنى في أية طريقة ٠٠ فلكأن المتطرق صاحب « مقطوعية » عاهد على أدائها ، حين أخذ عهدالطريق ، وبذلك يتميز ، ويزيد عن صاحب الشريعة العادى ٥٠٠ومن أجل هذا قلنا أن الطريق شريعة مبوكدة مع ومن الحديث أن المعصدوم قد قال : « قولي شريعة ، وعملي طريقة ، وحـاليحقيقـة . » وعمله سنتــه .. وسنت شريعة ، وزيادة ٠٠ شريعة موكدة ٠٠ ومن أجل ذلك قد التزم بأشياء ، في العبادة ،وفي السيرة ، لم يلتزم بها أصحابه، وما ذاك الا لقصورهم عن شأوها، ذلك بأنهم أصحاب شريعة ، في حين أنه صاحبطريقة. • ويخطى كثيرا من يظنون أن عمـــل النبي خاص به ، وأنا غير مطالبين به . . اذ الحق أنه مطلوب منا أتيانه حين نطيقه ، وما جعل فى حقناغير ملزم الا لقصورنا ، فاذا استيقنا ذلك نوشك أن نرتفع عن قصورنا لنقتدى بالمعصوم ، فى تمام عمله ، وكمال حاله . قال تعالى . . « قال ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله » ولا يكون الاتباع الا فى تمام العمل ، وكمال الحال . .

### من هو محمــد

محمد ، بن عبد الله ، بن عبد المطلب ، النبى الأمى ، المبعوث من قريش فى الأميان منذ القرن السابع ، والذى ختم الله به النبوة ، وأنزل عليه القرآن القروء اليوم، والمحفوظ بين دفتى المصحف ، لا يعرف المسلمون وأن ظنوا جهلا أنهم يعرفونه ، وهذه الدعوة الى أتباعه ، وحسن تقليده التى يقدمها هذا الكتيب : « طريق محمد » لا تستقيم ، على خير وجوهها ، الا اذا قدمت تعريف به يجعل أتباعه ، وتقليده ، عملا علميا يحترم أقوى العقول المعاصرة ، ويقنعها بجدوى ممارسته ، واتقانه ، و

# الرسالة • النبوة • الولاية:

ومن أجل التعريف بمحمد ينبغى تدقيمة النظر فى كلمت الفقة الذكر ، وهى قوله : «قولى شريعة ، وعملى طريقة ، وحالى حقيقة • • • » فانها تشمير الى مراتب مقامه الثلاث : مرتبة

الرسالة ، ومرتبة النبوة ، ومرتبة الولاية ٥٠ فأما مرتبة النبوة. فانها الأصل ، وهي وسط بين طرفين : من أعلاها الولاية ، ومن أسفلها الرسالة ٥٠ ذلك بأن النبوة عندما استوت انبثقت منها الرسالة كوظيفة ٥٠ ثم هي كلما زادت استواء تسامت الى مراتب الولاية ، في الفينة بعدالفينة ٥٠ هذا ما من أجله قررنا أن النبوة أصل ٥٠

وانما بالنبوة بدأ الوحى ،فان أول ما نزل من القرآن على اطلاقه ، آيات النبوة من قوله تعالى: « اقرأ باسم ربك الذي خلق بهد خلق الانسان من علق ﴿ اقرأوربك الأكرم ﴿ الـذي علم بالقلم \* علم الانسان مالم يعلم » • • ثم لما استعد المكان نزلت آيات الرسالة ، من قرله تعالى : « يأيها المدثر ب قر فأنذر ﴿ وربك فكبر ﴿ وثيابك فطهر ﴿ والرجز فاهجر ﴿ ولا تسن ن تستكثر ﴿ ولربك فاصبر » • • وفي بيان هـذا الأمر قال المعصوم: (أدبني ربي فأحسن تأديبي ، ثم قال: « خذ العفهو ، وأمر بالعرف ، وأعــرضءن الجاهلين » ) فان صدر هذا الحديث نبوة ، وعجزه رسالة ٠٠ ومـع أن هذا الحــديث يقــرأ فى نفس واحد ، الا أن ما يحكى عنه لم يحدث فى جلسة واحدة ... فان عبارة: « أدبني ربى فأحسن تأديبي » تحكى أمرا استغرق تمامــه أربعين سنة ، وهي مــدةاستواء النبــوة ، بين المولــد والبعث الرسمولي • • هذا باعتبار النبوة منذ المولد ، وفي الحق ، أن نبوة نبينا أزلية ، وقد بدأ بروزها ، في عالم المحسوس ، وهو في خلوة الرحم ، ثم أخــذبروزهـــا الحــــى يظهــــر ، ويزداد ظهوراً ، في أطوار شبيبه المختلفة ، حتى اذا ما اعتــزل المجتمع ، وآوى الى غار حراء ، كان أول أطوار نضجها قد بدأ ، ثم هى لم تلبث أن انبلج فجرها ، بعد خميس عشرة سنة من التحنث ، والتخضع ، وذلك ببدء نزول القرآن . • •

وعن أزلية نبوته قال المعصوم: «كنت نبيا وآدم بين. الماء والطين • » ومعنى هذه العبارة أنه كان نبيا ، عالما بنبوته ، فى الأزل • وقد ظهر مصداق ذلك عندما برز الى عالم الأجماد ، فانه وهو جنين فى رحم أمه كان يختلف عن الأجنة فى الأرحام ، فقد برىء وحام أمه به مما تتعرض له وحامى النساء من الغثيان ، وخبث النفس ، واستيفاز الشعبور • وكان حمله على أمه خفيفا ، تجدبركته فى يقظتها بالصحة ، وبهجة النفس ، وبالمسرة المتصلة • وتجد بركته فى نومها بالرؤى الفرحة • • وبمثل ذلك اختلفت طفولته ، واختلفت يفاعته ، واختلف شبابه ، حتى لقد أيقن أنه خلق لغير ما خلق له أتراب من الشباب ، ثم لم يلبث ان ألح عليه هذا الإيقان حتى اعترل. المجتمع ، وآوى الى الغار • •

وعن مراتب مقامه الشالاتهاده قال ، ليلة عرج به: «سألنى ربى يا محمد أتدرى فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت أنت ربى أعلم ، فوضع يده على كتفى ، فوجدت بردها بين ثديى ، فأورثنى علم الأولين والآخرين ، وعلمنى علوما شتى : فعلم أخذ على كتسانه ،اذ علم أنه لا يقدر على حمله غيرى ، وعلم خيرنى فيه ، وعلم أمرنى بتبليعه الى العام ، والخاص ، من أمتى ، وهى الأنس والجن ، م فالعلم الذى أمره بتبليعه للخاص والعام من الأمة ، هو علم الرسالة ، وهى تشمل القرات المقروء بين دفتى المصحف ، وتشمل تبيين هذا

القرآن ، في التشريع ، في مستوى حاجة الأمة ، وفي التفسير ، في مستوى طاقة الأمة ، وهو قد قال : « نحن ، معاشر الأنبياء ، أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم » فالرسالة ، اذن ، لا تشمل تبيين القرآن كله ، كما يظن بعض الناس ، لا في التشريع ، ولا في التفسير ، فإن ذلك أمر ممتنع من جملة وجوه ، والعلم الذي خير في تبليغه يقع بعضه في حيز الولاية ، ويقع سائره في حيز النبوة ، ويقع سائره في حيز النبوة ، ويظن بعض الناس أن النبي مأمور بتبليغ كل ما وعي عن ربه ، وذلك ظن شديد الدلالة على قلة بصر هؤلاء بحقائق الدين ، ،

والنبي ، في ولايته ، أكبر منه في نبوته ، ذلك بأنه في النبوة يتلقى عن الله بواسطة جبريل ،ولكنه في ولايته يتلقى عن الله كفاحا ، وقد رفعت الواسطة من بين الرب والعبـــد . • وآنما عن ذلك أخبر ليلة المعراج ، حين أخبر أن جبريل ، عندما انتهى الى مقامه عند سدرة المنتهي ، قــال له : ها أنت وربك ، وتخلف ، فقال : أهـذا مقام يترك فيـه الخليل خليله ؟ قال : هذا مقامى، ولو تقدمت خطوة لاحترقت !! « فزج بي في النـــور » ، وهو يعنى هنا نور الذات ، وليـس لجبريل بنور الذات طاقة ، لأنــه لا ذات له ، ( لا تفس له ) ، ومن ههنا بدأت ولايــة النبي .. فالرسالة وحي بالقرآن المقروء ،ووحي بشرع منه ، أمــر النبي بتبليغه لسائر الناس • • والنبوةوحي بالقرآن المقسروء ، ووحى بشرع منه ، أمر النبي أن يعمل به في خاصة تفسه . • فهو بالرسالة صاحب شريعة ، وهم بالنبوةصاحب طريقة ٠٠ أو قل صاحب « سنة » •• وبين « شريعته »و « سنته » تداخل ، ومنهمـــا

أرض مشتركة • • ولكننا نعنى هنا بالتكليف الذى به زاد النبى عن سائر أمته ، فى العبادة ، وفى السلوك • • ومن ذاك أن كل شريعته ملزمة الأمته ، ولكن بعض سنته غير ملزمة الاله هو فى خاصة نفسه ، لأنها شريعته الخاصة به • • وهى لا تلزم من أمت الا من التزم بها ، تطوعا ، وسلوكا ، واتباعا ، واتقان تقليد ، على قاعدة : « قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحبيكم الله • • »

وفيصل القول في أمر المراتب الثلاث هو أن النبوة مرتبية شريعة خاصة ، تهيئا النبي لها بفضل الله ، ثم بطول المارسة لحياة الخابرة ممما أورثه تيقظ الشعور ، وصفاء الفكر ٠٠ ثم ان النبي ، بمواصلة المجاهدة في شريت هذه الخاصة ، في العلم ، والعمل بمقتضى المعلم ، في العبادة والمعاملة ، يزيد في تيقظ شعوره، وصفاء فكره، كلحين، مما يؤهله للنهوض بوظيفة الرسالة ، وتحمل أعباء الاشارد ، والتسليك ، والهداية ، بصبورة. تزيد كل يوم جديد . . وفي هذا الطرف من النبوة - طرف الزيادة \_ تقع الولاية • و الأنهاهي الطرف الرفيع ، اللطيف ، من النبوة ، في حين أن الرسالة هي الطرف الغليظ ، الكثيف منها ٠٠ وعن استمرار تيقظ حياة فكره ،وحياة شعوره ، قال : « انه ليغان على قلبي ، حتى استغفر الله ، في اليرم والليلة ، سبعين مرة ٠٠ وهو في كل مرة يستغفر فيها الله تعالى يرقى درجة من درجات القرب من سدة القدس٠٠والغانههنا حجاب النور ٠٠ وهو يعني حجاب الفكر •• فهو كلما تغشى فكـره في الله كــدر من دواعي الجبلة ، استغفر الله ، فعاود الصفاء فكره ، واتسعت لهذا الصفاء حياة الشعور ، وذلك لما يتلقى القلب من فيوضات التراويح •• تراويح القــرب ••وعن قمة ترقيه في مشاهد هذا

القرب ــ وهى مشاهد ولاية ــقال: « لى ساعة مع الله لا يسعنى فيهــا مــلك مقــرب، ولا نبى مرســـل •• » ••

فكأن المراتب الثلاث : نبوة أهلت ، من أسفلها ، لرسالة ، وأثمرت ، من أعلاها ،ولاية •• ثم أن هذه النبوة لا تستقر ، وانما هي منطلقة في مراقى الزيادة \_ علم ، وعمل بمقتضى العلم \_ وفي ذلك قال تعمالي لنبيه : « ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى اليك وحيه ، وقل ربى زدنى علما » • وكلما زادت أنوار النبوة ، زاد التأهيل للنهوض باعباء الرسالة من جانب، وتندحت الولاية بأطايب الثمرات من الجانب الآخر • • وما ثمرات الولاية الا دقائق المعرفة بالذات العلية • • وانما بهـ ذه المعرفـة لدقائق ، ولطائف ، أسرار الذات القديمة ، تنوحد الذات المحدثة • • وذلك باتساق القوى المودعة في البنية البشرية ، اتساقا به يتم السالام الداخلي ، وبه يحقق كل فرد فرديته التي بها ينماز عن أفراد القطيع البشرى • • فان تحقيق فردية كل فرد منا بفضل توحيــد ذاته البشرية هو غايــةالمــراد من تعبدنا الله بعقيــدة التوحيد ، ذلك بان ذات الله فى غنى عن التوحيد ، وانها المحتاج للتوحيد هي الدَّات البشرية التي فرقها الخوف أباديد ٠٠

### الاحمدية والمحمدية

لقد أنى للناس ان يميزوا : بصورة دقيقة ، ليس بين النبوة والرسالة فحسب ، وانما بين الاحسدية والمحسدية أيضا • • فالاحمدية نبوة ، والمحمدية رسالة • • ونبينا محسد بن عبد الله جمع بين الاحمدية والمحمدية • • فهو احمدي النبوة ، محمدي الرسالة • • أو قبل هو مما يلى الله احمدي ، ومما يلى الناس

محمسدى ٥٠ هسو احمسد في السماء ، محمسد في الأرض ٠٠

والفرق بين الاحمدية والمحمدية كبير ٥٠ المسافة بعيدة بين الاحمدية والمحمدية . • فأن المحمدية تنــزل من الأحمدية ، اقتضاه حكم الوقتوعين مستواه حاجة الأمـــة في القرن السابع، وطاقتها • • وهذه المسافة تمثل الفرق بين السنـــة والشريعـــة ، وهذه تحكي الفرق بين مستوى النبي ، ومستوى الأمة ، وهــو فرق شاسع جدا ٠٠ وقد قلنامرارا كثيرة إن النبي لم يكن من مجتمع القرن السابع الميلادي، وانما هو قد أتاهم من المستقبل أتاهم من القرن العشرين ـ وهو، وان عاش معهم ، فأنسا كان يعايشهم ، ويعاشرهم ، ولكنه لم يكن منهم • فقد كان هو المسلم الوحيــ بينهــم ، وكانــوا هم المؤمنين . • فقد روى عنه أنه قال ذات يوم : « واشوقاه لأخواني الذين لما يأتوا بعد !! قــالــوا : اولسنا أخبوانك يارسول الله ؟قال : بل انتم أصحابي ٠٠ واشوقاه لأخواني الذين لما يأتوابعد !! قالوا أو لسنا أخوانك يارسبول الله ؟ قــال : بل انتــمأصحابي • • واشوقــاه لأخواني الذين لما يأتوا بعد !! قالوا : من أخوانك يارســـول الله ؟ قال : قوم يجيئون في آخــر الزمان ،للعامل منهم أجر سبعين منكم !! قالوا : منا ، أم منهم ؟ قال : بل منكم !! قالوا : لماذا ؟قال : لأنكم تجدونعلىالخير أعوانا ، ولايجدون على الخير أعوانا.»..وروح هذا الحديث في التفريق بين الأصحاب والأخوان ٥٠ فقد كان المؤمنـــون أصحـــابه، ولم يكونوا أخوانه •• وانما أخوانه المسلمجون ، وهم لم يكونواحاضريه يومئذ ، وانما كان هو فرطهم • • وقد عبر عنهم بقوله : « الذين لما يأتوا بعد » : وحديثه

عنهم، وتعبيره، مأخوذان من قول الله تعالى فى الآيات الكريمات التى صدرنا بها هذه المقدمة ، وذلك قوله : « وآخرين منهم ، لما يلحقوا بهم ، وهو العزيز الحكيم » فبعد أن تحدث عن الأميين الذين بعث فيهم نبينا : « هو الذي بعث فى الأميدين رسولا منهم ، يتلى عليهم آياته ، ويزكيهم ، ويعلمهم الكتاب ، والحكمة ، وان كانوا ، من قبل ، لفي ضلال مبين » جاء ليقول : « وآخرين وان كانوا ، من قبل ، لفي ضلال مبين » جاء ليقول : « وآخرين منهم ، لما يلحقوا بهم ، وهو العزيز الحكيم » • فالأولمون منهم ، لما يلحقوا بهم ، وهو العزيز الحكيم » • فالأولمون فى حديثه « الذين لما يأتوا بعد » أخذا من عبارة القرآن : « لما يلحقوا بهم » • وعبارة النبي : « للعامل منهم أجر سبعين منكم » يلحقوا بهم » • وعبارة النبي : « للعامل منهم أجر سبعين منكم » مأخوذة من القول الكريم : « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم » • •

ويؤخذ من دقائق حقائق الدين أن نبينا رسبول الأمتين: الأمة المؤمنة \_ الأصحاب \_ • • والأمة المسلمة \_ الأخوان \_ • • وأنه بذلك صاحب رسالتين: الرسالة الأولى محمدية ، والرسالة الثانية احسدية • • أوقال الرسالة الأولى الشريعة التي فصلها للأمة ، والرسالة الثانية السنة التي اجملها، ولما يفصلها الافي معنى ما مارسها ، وعاشها دما ولحما • •

وهـو قد قـال: « بـدأ الأسلام غريبا ، وسيعود غريبا كما بدأ ، فطوبى للغرباء! قالوا: مـن الغرباء ، يارسـول الله؟ قال: الذين يحيون سنتى بعـداندثارها ٥٠ » وهو حديث قد اشرنا اليـه مـن قبل فى هـذه المقدمة ، ولفتنا الانتباه الى أنه للم يقل يحيون شريعتى ، وانمـا قال: « يحيون سنتى » • ولابد لمن يريد أن يعرف دقائق الدين ان يملك المقدرة على التمييز بين الشريعة والسنة ، وذلك أمر يقصر فيه كثير من الناس ، ممن يتصدون للحديث عن الدين ، ان لم نقل كلهرم ...

وفى قـول الله تعـالـى : « واذ قـال عيسى بـن مـريم يابني اسرائيل اني رسول الله اليكم ، مصدقا لما بين يدي من التوراة ، ومبشرا برسول يأتيمن بعدى اسمـــه احمد ، فلمـــا جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين ﴿ وَمَنْ أَظُلُمُ مَمْنُ افْتُرَى على الله الكذب ، وهو يدعي الى الاسلام ؟ والله لا يهدى القوم الظالمين » اشارة لطيفـةالي الأحمدية والمحمدية •• فانه قد جاء محمـــد بنبوة احمدية ،ورسالة محمدية • • فكان احمد المشار اليه من وجه ، ولم يكنه من وجه ٠٠ فدعا الى الايمان تفصيلا ، ولم يدع الى الاسلام الا اجمالا ، في معنى ما بليغ القــرآن ، وفي معنى ما ســار السيرة . • وقد استجابت لــه أمة المؤمنين ٠٠ وسيجيء محمد بنبوة احمدية ، ورسالة احمدية ، فيدعو أمـة المؤمنين ، ويدعـوغـيرها مـن سـائر الامم الى الأسكام ، ويفصل ، في التشريع ، وفي التفسير ، ما اجمل في القرن السابع • وسيستجاب لهاستجابة مستفيضة، ذلك بأن وعيــد الله يومئــذسيستعلن ٠٠ وذلك حيث يقول، جل من قــائل ،: « ومن يبتــغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ، وهو في الآخرة من الخاسرين ٠» ووعد الله سيتحقق ، وذلك حيث يقول ، تبارك من قائل : « اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت عليكم نعمتي ، ورضيت لكم الاسلام دينا . »

ولما كانت البشرية ، على عهدالجاهلية الأولى ـ جاهلية القرن

السابع ـ متخلفة ، وساذجـة ، وجاهلة ، فقد اقتضى حكم الوقت تنزل المحمدية عن الأحمدية تنزلاكبيرا ، وذلك حتى تخاطب الناس على قدر عقولهم ، وحتى تشرع لهم فى مستوى حاجتهم ، وهي حاجة بسيطة . وكان هذا التنزل من مشوى آيات الأصول في القرآن ، الى آيات الفروع . . واصبحت بذلك آيات الفروع صاحبة الوقت ، واعتبرت ناسخة ، فيما يخص التشريع ، لآيات الأصول • وقد عالجنا هذا الأمربتوسع في كتابنا « الرسالة الثانية من الاسلام » وهو كتاب قــدخرجت طبعته الثالثة قبل أيـــام قلائل ، فليراجعه من شاء ٠٠٠ والآن ، وفي النصف الثاني من القدرن العشرين ، والبشرية تعيش الجاهلية الثانية - جاهلية القرن العشرين - وهي جاهلية أرفع عبما لا يقاس ، عن مستوى جاهلية القرنالسابع، فقد أصبحت الأرضمهيئة لتتلقىعن الأحمدية، وتعيى ، أكثر مما تلقى ، ووعى ،أسلافها ، وكذلك جاء وقت الرسالة الأحمدية •• والرسالة الأحمدية تطوير للرسالة المحمد ٠٠٠ وذلك بعث آيات الأصول التي كانت في عهد المحمد منسوخة لتكون هي صاحبةالوقت في القرن العشرين ، وتكود هي عمدة التشريع الجديد، ولا يقتفي كل أولئك الا فهسا للقرآن جديدا ، به تحيا السنة بعد اندثارهــا ٠٠

### الذات المصدية

الذات المحمدية أول قابل لتجليات الذات الالهية ٠٠ وهي المشار اليها في حديث جابر بن عبد الله الانصاري ، قال قلت :

« يا رسول الله ، بأبي انت ، وأمى ، أخبرني عن أول شيء خلقه الله ٠٠ قال : أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر ٠ »

والذات المحمدية حقيقة احمدية ، قمتها ولاية ، وقاعدتها ننبوة .. ومقامها المقام المحسود الذي قامه النبي ليلة عرج بسه يعد أن جاوز سدرة المنتهى ، وفيه صح له الاتصاف بقول "تعالى: « ما زاغ البصر ، وماطغى » . وذلك فى جمعية بلغت نفيها وحدة الذات البشرية قمة طوعت لها شهود الذات الالهية . .

ثم ان النبي لم يلبث ان عاد، بعد تلك الالمامة النورانيــة، الى حياته العادية في مكة ، وكان الله قد آتاه معراجا يوميا ، وأمره بالمداومة عليه ، ومناه أن يبلغه به ، على مكث ، المقام الذي قامه بين يديه ليلة المعراج ٥٠ نقال تعالى : « ومن الليل فتهجد ب نافلة لك ، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا » • • ذلك المعراج مهو الصلاة مع نقد كان محمد بسنهاج الصلاة ، في المكتسبوبة ، والنافلة \_ ليلا ونهارا \_ يقترب، كل لحظة ، ويعرج ، كل حين ، ويحقق ، في الدم واللحم ، المقام الذي اطلعه الله عليه ليلة المعراج .. وهذا ما من أجله قال : « وجعلت قرة عيني في الصلاة » وقرة العين تعنى طمأنينة القلب،ولا تكون طمأنينـــة القلب الا بجمعية النفس بعد التوزع ٥٠٠ولقد حقق محمد هذه الجمعيـــة بفضل اطلاعه على وحدة الذات الالهيــة • فاطمــأنت نفـــــه ، والحلولت شمائله ، واكتملت حريته ٠٠ وأكبر دليل عندي على كمال حريته الداخلية عزوفه عن السيطسرة على الآخسرين •• فالمعروف عنه أنه كان يكره أن يتميز على أصحابه • وكان يحب أن يكون كأحدهم . وكان ينهاهم أن يعظموه ، ويقـــول لهم : لا تعظموني كما تعظم الأعاجم ملبوكها • وكان يقول: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأمقعده من النار ٥٠ ووفد عليه ، ذات مرة ، رجل فأخذته هيبته ، فلجلج ، ولم يستطع أن يبين عن حاجته ، فقال له : هون عليك !! فانى لست ملكا ، وأنما أنا ابن امرأة من قريب كانت تأكل القديد ، ونسرى عن الرجل ، واستعاد رباطة جأشه ، وكرامة انسانيته ، ولقد خير : أيكون نبيا ملكا ؟ أم يكون نبيا عبدا ؟ فاختار أن يكون نبيا عبدا ، والعبودية لله هى غاية الحرية ، وكلما زاد العبد فى التخضع لله ، كلما زادت حريته ، والعكس صحيح ، فالملك تسلط على الآخرين ، وبه تنقص عبودية العبد ، وتنقص ، تبعا لذلك ، حريته ، ولذلك فقد آثر الحرية ، فى معنى ما آثر العبودية لله . .

هذه نفس اكتملت لهاعناصر الصحة الداخلية ، واتسقت قواها الباطنية ، وتحررت من الاوهام ، والاباطيل ، وسلمت من القلق ، والخوف العنصري ،البدائي ، الساذج ...

ما أحوج بشرية اليـوم ،كلها ، الى تقليد هذه النفس التى اكتملـت لها أسبـاب الصحـة الداخلية ، تقليدا متقنا يفضى بكل رجل ، وكل امرأة ، الى احراز وحدة ذاته ، ونضـج فرديته ، وتحرير شخصيته ، من الاضطراب، والقلـق الذى استـشرى فى عصرنا الحاضر بصورة كان من تتائجها فسـاد حياة الرجـال والنساء والشبان ٠٠ فى جميع أنحـاء العالـم ٠٠

### والسلمون ما خطبهم ؟

المسلمون ، اليوم ، ليسواعلى شىء ، وانما هم فى التيه .. يعيشون الجاهلية الثانية جاهلية القرن العشرين ــ والعاملون منهم بالدين لا يتعدى عملهم القشور الى اللباب .. وليس لهم الى

خروج من هذا الخزى غير طريق محمد ٥٠ ونحن اذ تقدمه لهم فى هذا الكتيب ، واذ ندعوهم اليه ، ننذرهم عواقب الابطاء فى الأخذ به ٥٠ ثم أنسا ، من وراء المسلمين ، وبعد المسلمين ، تقدمه للانسانية جمعاء ، فليس لها من طريق غيره الى كمال التحرير ، ولاكمال التمدين ٥٠٠ ومن أجل ذلك فقد جاءت عبارة اهدائه هكذا:

« الى الراغبين فى الله ، وهـم يعلمون ، والراغبين عن الله ، وهم لا يعلمون • • فما من الله بد • »

### العدودة

قال تعالى: « هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الديس كله ، وكفى بالله شهيدا » • • ولما يظهر الاسلام على الدين كله، وانساظهوره أمامنا ذلك وعد غير مكذوب • • وقال المعصوم: «بدأ الاسلام غريبا ، وسيعود غريبا كما بدأ ، فطوبى للغرباء !! قالوا : من الغرباء يا رسول الله ؟ قال : الذين يحيون سنتى بعداندثارها » • •

فالاسلام عائد ، ما فى ذلك أدنى ريب ، وستصحب عودته الغرابة ، كما صحبت بدأه ، وما ذلك الالأن عودته ستكون عن طريق بعث « لا اله الا الله » من جديد، قوية ، خلاقة ، فى صدور الرجال ، والنماء ، كأول العهديها باختلاف واحد، هوأن عمود التوحيد ستكون له قمة جديدة ، أعلى مما كانت عليه فى العهد الأول ، وذلك أمر يقتضيه حكم الوقت الحاضر ، كما يقتضيه محض الفضل الالهى ، المحكى فى الآية الكريمة : « كل يوم هو فى شمأن » . .

وانما من أجل تمهيد طريق هذه العودة أخرجنا هذا الكتيب، «طريق محمد»، وقمنا بالدعوة اليه • وانما من أجل هذا التمهيد كتبنا هذه المقدمة الطويلة، للطبعة الثالثة من هذا الكتيب المهم • فان التقليد بغيم وعي، وتمام ادراك، قليل الجدوى، وقد يكون عملا آليا لا روح فيه قصاراه التعب • ولكي يكون التقليد موصلا للثمرة المرجوة منه وجب أن ينبعث عن ثقة بالمقلد، وطمأنينة اليه، • وتوقير، وتقديس • ومحبة له • ومحبة

التقديس والتوقير

وأيسر ما يقوم عليه التقليدالنافع أن يكون صدر المقلد منطويا على قدر كبيرمن التقديس، والتوقير للنبي ، وهذا ما من أجله أخذ الله الأصحاب بالأدب معه ، وأمرهم بالصلاة عليه ، فقال ، عز من قسائل : « إن الله وملائكته يصلسون على النبي ، يأيها الذين آمنوا صلوا عليه ،وسلموا تسليما » • • ونحن هنا قَدْ قررنــا أن الأصحاب هــم المؤمنــبون ، والأخــوان هـــم المسلمون • وفي كتابنا « الرسالة الثانية من الاسلام » قلنا أنسا سنفهم القرآن فهما جديدا اذااستطعنا أن نميز بين مرحلة المؤمنين ، ومرحلة المسلمين • وفصلنا الأمر هناك تفصيلا يغنينا عن الاعادة هنا •• فليراجع في موضعه •• ونكتفي هنا بأن تقرر أن المسلمين أقرب الى الله من المؤمنين ٥٠ وصلاتهم لله اتسم واكسل من صلاة المؤمنين لـ • • وصلاتهم على النبي النم وأوفى من صلاة المؤمنين عليه ٠٠٠ و المسلم ، اذا اكتملت حقيقته ، أنبثقت منها شريعته ، فاصبح صاحب شريعة فردية في الصلاة لله ، وفي الصلاة على النبي ، لا يتقيدفيهما بنهج صلاة المؤمنين فى كل أولئك ٠٠٠وهو انما تكتمل له حقيقته ، وتبسرز له شريعته

الفردية منها ، بفضل الله ، ثم بفضل حسن تقليده للنبى • • وما من مسلم الا وقد مر بمرحلة المؤمنين • • • والأمة المسلمة تبدأ بمرحلة الأمنة • • والفرق بين المسلمين ، وهم فى مرحلة الايمان ، وبين المؤمنين ، هو أن الطريق مفتوح للتطور فى السلم السباعى فى حق المسلمين ، فى حين أنه مقفول ، عند الدرجة الثالثة ، فى حق المؤمنين • •

ومحمد، وهو رسول للامة المسلمة ، صاحب رسالة أكبر منه وهو رسول للامة المؤمنة ٥٠ فهو فيرسالته للمسلمين احمدى، وفي رسالته للامة المؤمنة محمدى ، وسبب الفرق بين الرسالتين حكم الوقت ١٠ الفرق بين وقت الرسالية الأولى للامناني السابع للله ووقت الرسالة الثانية القرن العشرين ١٠ من أجل الاشارة الى هذه المسائل صدر هذا الكتاب، من تحت يدنا ، من غير اثبات الصلاة اللفظية على النبى ، مع أنه كله صلاة عليه في مستوى أرفع مما يصلى عليه المصلون ١٠٠

وأصحابنا لا يهملون الصلاة اللفظية وهم يقرءون هذا الكتاب، أو كلما ذكر عندهم النبى الكريم ٥٠ وهذا ما يجب أن يكون عليه الشأن أثناء السير، والتطور نحو الاسلام، وعند الاسلام ؟؟ ٥٠ « قل كل يعمل على شاكلته ٥٠ »

# الاه\_\_\_داء:-

الى الراغبين فى الله وهم يعلمون، والراغبين عن الله وهم لا يعلمون٠٠ فمامن الله بد٠٠

(( اليوم اكملت لكم دينكم واتمست عليسكم نعمستي ورضيت لكم الاسلام دينسا ))

#### تمهيد:

ان دولة القرآن قد أقبلت ، وقد تهيأت البشرية لها بالمقدرة على عليها وبالحاجة اليها ، فليسس عنها مندوحة ، وهذا يلقى على عاتق المسلمين المعاصرين واجبا ثقيلا ، وهو واجب لن يصسوا الاضطلاع به الا اذا جعلوا محمدا ، وحده امامهم ووسيلتهم الهى الله ،

لقد خدمت الطرق الصوفية غرضا جليلا ، في نشر الدين الحق ، ولقد ربت رجالا أفذاذا ، كانوا منارات هدى ، ومثابات رشد للأمة ، عبر تاريخها الطويل، في ارتفاعه وانخفاضه ، عندهم التمست دينها وخلقها وتربيتها ٠٠ ولكن اليوم !! فان تحديات العصر أكبر من الطرق وأكبر من المشايخ ، وليس لها غير محسد ،

ونحن ندعو جميع أصحاب الطرق الى العودة الى طريقة الطرق مد طريقة محمد مداذ بتقليد محمد تتوحد الامة و بتجدد الدين ، ونحن ، اذ نخرج هذا النموذج من طريقة محمد ، انما نفعل ذلك على سبيل المثال ، لاعلى سبيل الاستقصاء ، وهو نموذج قد يغنى كشيرا من السالكين ، ريثما تتفتح لهم آفاق الحقيقة المحمدية ،

اننا نوصى بالعنان الاطلاع ، على كتب الأحاديث ، وكتب السيرة ، ونخبص بالمذكر صحيح البخارى ، لن اراد ان يتوسم عما جاء في هذا النموذج ، . الله ولى التوليق .

كان الجمهوريون قد اصدرواالبيان التمالى: \_ الثلاثاء ٢٥ ذو الحجة ١٩٦٥/٤/٢٧ الموافق ٢٧/٤/١٩١٥

### بسسم الله الرحمسن الرحيسم

من الحزب الجمهوري

الى الراغبين في الله السالكين اليه من جميع الطرق ومن جميع اللل •

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، امابعد فان الزمان قد استدار تهيئته يوم بعث الله محمدا داعيا اليه ومرشدا ومسلكا في طريقه وقد انغلقت اليوم بتلك الاستدارة الزمانية جميع الطرق التي كانت فيما مفي واسلة الى الله وموصلة اليه الا طنريق محمد ٠٠ فلم تعد الطرق الطرق ولا الملل الملل منذ اليوم •

ونحن نسوق الحديث هنا الى الناس بوجه عام والى السلمين بوجه خاص والى اصحاب الطرق والمتطرفين من السلمين بوجه أخص .

ان افضل العبادة على الاطلاق قراءة القرآن وأفضله ما كان منه في الصلاة ، وطريق محمد الصلاة بالقرآن في الكتوبة وفي الثلث الآخير من الليل ٥٠ كان يصلى ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو احدى عشرة أو ثلاث عشرة ركمة لا يزيد عليها ، وكان يطيل القيام بقراءة طوال السور أو بتكرار قصارها أو بتكرار الآية الواحدة حتى تورمت قدماه ،

ان محمدا هو الوسيسلة الى الله وليسس غيره وسيلة منسذ اليوم • • فمسن كان يبتغى الى الله الوسيلة التى توسله وتوصله اليسه ولا تحجبه عنه أو تنقطع بسه دونه فليتسرك كل عبسادة هو عليها اليوم وليقلد محمدا في اسلوب عبسادته وقيها يطيق من اسلوب عادته تقليدا واغيساوليطمئسن حين يفعل ذلك انسه اسلسم نفسسه لقيسادة نفس هسادية ومهتمدية • •

ان على مشايخ الطرق منذاليوم ان يخرجوا انفسهم من يين الناس ومحمد وان يكونعملهم ارشاد الناس الي حياة محمد هي مفتاح الدين ٠٠ هي مفتاح انقرآن وهي مفتاح (( لا اله الا الله )) التي هي غاية القرآن وهدا هو السرق القرنف الشهادة بين الله ومحمد ((لا اله الا الله الا الله محمد رسول الله))

وحياة محمد مرصودة في كتب الأحساديث وخصوصا صحيح البخارى وسيخرج الحزب الجمهورى نشرة بها أن شاء الله •

هذا ما اذاعه الجمهوريون في ذلك التساريخ والآن وفساء بما قطعنسا على انفسنسا منعهد هما نحن نخسرج النشرة «التي وعدنسا بهما .

### بسسم الله الزحمان الرحيسم

(( ومن الليل فتهجد به ) نافلة لك ) عسىان يبعشك ربك مقاما محمودا )) ( قال الله فاتبعون يحببكم الله ))

عندما انتشر الاسلام وسادحياة الناس ، كــان النبي هـــو امامهم ووسيلتهم الى الله ، ولهم تكن الدنيا اكبر همهم • بل كانت. الدنيا عندهم مطية الآخرة كماعلمهم النبي ، ثم لما لحق النبي بربه سار الامر على ذلك خــ لافة الشيخين وصدرا مــن خــ لافة عثمان ، وفي أخسريات خلافة عثمان بدأ حب الدنيا يشغل قلوب الناس ، حتى اذا جاء على عقب مقتل عثمان ، واراد ان يرد. الأمر الى ما كان عليه على عهد الشيخين ، دفع حب الدنيا الناس الى خذلانه ونصرة معاوية عليه ، واصبح أمر الدنيا بذلك عاليا. على أمر الدين ، وصارت الخلافة على يدى معاوية ملكا عضوضا، كسا اخبر بذلك النبي ، وقدعهد معاوية بأمر المؤمنين الى ابنه يزيد ، وجمل هذا الأمر وراثة فى عقبه من بعده ، ولقد قتل على بن ابي طالب في زمن معاوية ، ولقدقتل الحسن بن على • وعلى يدي. رجــال يزيد بن معــاوية ، قتل الحسين بن على ، وقتل من ابناء. على عسدد كبير • ثم لمسم يزل أمر الدنيا عاليا ، وأمر الدين منحطا بين الناس • كلما قام لنصرته قائم من ابناء على خذله-الناس ونصروا عليه اعداءه من الامويين ثم من العباسيين ، حتى استياس أنصار الدين من صلاح امر الناس، ففروا بدينهم الى. المغاور ، والكهوف ، والفلوات يقيمونه في انفسهم ، وينشرونه السلطة الزمنية ، فنشأ بذلك التصوف الاسلامي ، وظهر

بمشایخه ممن اخذوا اقسسم بتقلید سیرة النبی ، من قبل ان یعث ، حین کان یتحنث فی غیار جسراء ، وبعد ان بعث ، فظهرت معارف الدین واسراره ، وانواره ، علیهم وعلی مریدیهم ، وکانوا ، هسم حفظة الدین وعلماء و ومرشدی الناس الیه ، واضطلعوا یدورهم العظیم هذا زمنا طویلا، مما لا تزال بقایاه ، فی التربیت والارشاد ، ظاهرة الی یوم الناس هدا ، فی بعض تلك البقیع البارکة ، التی یحفظ فیها القرآن الکریم ، ویسلك فیها المریدون ،

ان التصوف الاسلامي ، في حقيقته ، هو تقليد السيرة النبوية و فالنبي في خاصة عمله ، قبل البعث ، وبعد البعث ، هو عمدة الصوفية ، وان كان اسم الصوفية لم يظهر الا مؤخرا و فالصوفية ، في حقيقة نشأتهم ، هم انصار السنة المحمدية ، ولقد خازدهر التصدوف في القدرون السبعة التي تلي القرن الثالث ، وكانت قمته في القرنين السادس والسابع ، ثم لحق التصوف من التبديل ، والتغير ، والضعف ما لحقه ، مما نراه الآن ، وهو ، والتعير ، والضعف ما لحقه ، مما نراه الآن ، وهو عمل على ما همو عليمه ، من همذا الضعف ، وهذا الانحراف عما خلن عليمه الساف ، التي تدعى المدين وتعيش باسمه ،

هذا ما كان من أمر اصحاب الدين ـ اصحاب على بن ابى حالب واينائه من بعده .

واما ما كان من اصحاب الدنيا ـ أصحاب معاوية ـ الذين يدأ عهدهم باتتصار معاوية ، وهزيئة على ، فاتهم اخذوا ينظمون دنياهم وفق الشريعة الاسلامية ، حتى اذا اتسعت ،

وزاد أقبالهم عليها وتشعبت حاجاتهم فيها ، نشأ الفقه الاسلامي ،واخذ يستنبط ويقيس ويجتهد حتى اسرف على الناس في أخريات الأيام وبعد بهم عن المعين واهتم بالقشور وفرط في اللب فاصبح صورا تحكى الدين بلا دين وجاء الفقهاء الذين يعيشهون للدنيا ويأكلونها بإسم الدين •

والآن، فان مسالك الدين قد انبهمت على الفقهاء ، وعلى اصحاب الطرق ، على تفاوت بين الفريقين فى ذلك ، واصبح الناس فى الجاهلية الثانية ، التي اشار اليها ، اشارة لطيفة ، قوله تعالى « ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » ولقد غربت شمس الشريعة الأسلامية ، منذ حبن ، وطال ليلها ، وتوشك ان تشرق. من جديد ، بصبح جديد ،

ان محمدا قد اخرج الناس، بفضل الله ، من ظلام الجاهلية الأولى الى نور الايمان ، وهـو سيخرجهم ، بفضل الله ، مـن ظلام الجاهلية الثانية الى ضياء الاسلام ، وسيكون يـومنا افضل من امسنا ،وسيكون غداً « مالاعين رأت ولا اذن سمعت ولاخطر على قلب بشر »

ان غدنا هذا المامول \_ غدالبشرية جميعها \_ لا يعدنا له ، ولا يرقينا فيه ، مرشد اقل من محمد المعصوم ، ولقد خدمت الطرق الصوفية غرضا نبيلا ، وقامت بدور عظيم ، فى حفظ الدين وارشاد الناس ، ولكنها اقل من ان تنهض باعباء هذا الفد ، ولابد اذن من الاخذ بالطريقة الجامعة للطرق كلها ، طريقة محمد ، فانه قد قال «قولى شريعة وعملى طريقة وحالى حقيقة و » ،

هذا المضمون هم و ماعنيناه في منشورنا الأول حمين قلنا «ان محمدا هو الوسيلة الى الله، وليس غيره وسيلة منذاليوم» •

وأمر الجاهلية الثانية ، التى تعيشها البشرية المعاصرة فى هذه الآونة ، بالمقارنة الى الجاهليه الأولى ، التى عاشتها البشرية قبل اربعة عشر قرنا ، وماكان من ضرورة البعث المحمدى الثانى ، هو الاول ، وما يكون من لزوم البعث المحمدى الثانى ، هو ما عنيناه فى نفس ذلك المنشور حين قلنا « اما بعد ، فان الزمان قد استدار كهيئته يوم بعث الله محمدا ، داعيا اليه ، ومرشدا

ومسلكا في طريقه ، وقد الغلقت اليوم ، بتلك الاستدارة الزمانية،

جميع الطرق التي كانت فيما مضى واسلة الى الله ، وموصلة

اليه ، الاطريق محمد ٠٠ فلم تعد الطرق الطرق ، ولا الملل الملل ،

مند اليهوم » ٠

هذاهذا ،بخصبوص الطرق،وأما الملسل ، فأن اليوم يؤرخ بداية تنفيذ وعيد الله حين قال ،جــل من قايل ، « ومن يبتــغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ،وهو فى الآخرة من الخاسرين » •

ان محمدا ليس غايبا اليوم، وانما نحن غافلون عنه لجهلنا به ، ولذلك ، فقد دعونا مشايخ الطرق المعاصرين أن يكونوا مرشدين لأتباعهم الى سيرة النبى، فى عبادته ، وفى عادته ، بأفعالهم، وبأقدوالهم ٥٠ فقلنا « ان على مشايخ الطرق ، منذ اليوم ، أن يخرجوا أنفسهم من بين الناس ومحمد » وأردنا بذلك الى يخرجوا أن يحيلوا أتباعهم على النبى ، ليكون شيخ الجميع ، حوتهم أن يحيلوا أتباعهم على النبى ، ليكون شيخ الجميع ،

ومرشد الجميع ، وأن تنشأ بينهم، من عـــلائق المحبــة المتبـــادلة ،، والاحترام المتبادل ، مـــا يكون بين زملاء الطريق ، ورفقاء السفر الى الحج الأكبر •

ان هـذه الـدعوة ، الى العودة الى محمد ، التى نقدمه التحقق ، فى أول الأمر ، وحدة الأمة ، وتحررها من الطائفية ، التى هى آفـة الآفات ، وذلك بجمعها على تقليد رجل واحد ، هو مثلنا الأعلى ٠٠ ثم أنها ، فى آخر الأمر ، تجعل « لا اله الا الله » ثورة فعالة ، فى صدور الرجال والنساء ، كما كانت فى العهد الأول ، حين نادى بها محمد فى المجتمع المكى ٠٠ ويومئذ . توحد الأمة باجتماعها على الله عن معرفة ويقين ،

اننا قد استيقنا من أنه بتقليد محمد تتوحد الأمة ويتجدد: دينها ، ولذلك فانا قد جعلنا وكدنا تعميق هذه الدعوة ، وتقدم فيما يلى نموذجا يعين كل من يريد أن يتخذ الى الله سبيلا .

#### صلاة محمد

وقد كانت عبادة النبى الصلاة بالقرآن ، فى المكتوبة ، وفى الثلث الأخير من الليل ، وكان يصلى مع المكتوبة عشر ركعات ، و ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل الفجر ، كما كان يدمن صلاة أربع ركعات عند زوال الشمس ، وكان أحب شىء اليه ان يصلى فى بيته ، الاالمكتوبة وقال لا تجعلوا ، بيوتكم قبورا ،

وكان بنام على ذكر وفكر ، ويصحب كذلك ٠٠ ما هب من

نسوم الا انشغسل بالاستغف اروالقراءة •• وكان أول ما يبدأ يه السبواك ، وكان يصلى صلاة القيام في الثلث الأخير من الليل ، خقد روى أن النبي استيقظ في منتصف الليل ، أو قبله بقليل ، العشر بعده بقليل ، فجعل يمسح النوم عن وجهــه ، وقرأ العشر الآيات الحواتيم من آل عمران « ان في خلق السموات والأرض الآيات » ثم توضأ فاحسن الوضوء ، ثم قام يصلى ٠٠ فصلى رکعتین ، ثم ركعتين ٠٠ ست مرات ، ثم اوتر، ثم اضطجع ، حتى جاءه المؤذن ، عفقام ، فصلى ركعتين خفيفتين ، ثم خرج فصلى الصبح ٠٠ هذه كيفية من كيفيات تهجده •• وفي كيفية أخرى ، كان يصلي ركعتين خفیفتین ، ثم رکعتین طویلتین طویلتین ، ثم رکعتین ٠٠٠ وروت عائشة من صور تهجده انه كان يصلى أربعا لا تسال عن حسنهن وطولهسن ، ثم يصلى اربعالاتسال عن حسنهن وطولهن، تبم يصلى ثـ لاثا ٥٠ كماروي عنــه أنــه لما دخـل فى صـــالاة التهجـــد قال: الله أكبر ذو الملـــكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ، ثم قرأالبقرة ، ثم ركع فكان ركوعه النحوا من قيامه ، وكان يقول : سبحان ربى العظيم ، سبحان ربى العظيم ، ثم رفع رأسه ، فكان قيامه نجوا من ركوعه ، روكان يقول : لربى الحمد ، لربى الحمد ، تسم سجد ، فكان سجوده نحوا من قيامه ، وكان يقول :سبحان ربي الأعلى ، سبحان ربى الأعلى ، ثم رفع رأسه ، فكان ما بين السجدتين تحدوا من السجود ، وكان يقول : ربسي أغفر لي ، رربى اغفر لى ٠٠ حتى قرأف تهجده فى تبلك الليلة

البقـرة وآل عمران والنسـاءوالمائدة أو الانعام • • ومما كان. يدعو به في التهجد « اللهم لك الحمد انت قيم السموات. والارض ومن فيهن ٤ ولك الحمدانت نور السموات والارض ومن فيهن ، ولك الحمد انت ملك السهوات والارض ومن فيهن ، ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق ، ولقاؤك حق ، حق ، والساعة حق ٥٠ اللهم لك اسلمت ، وبك آمنيت وعليك. توكلت ، واليك انبت ، وبكخاصمت ، واليك حاكمت ، فاغفر لى ما قدمت وما أخرت ، ومااسررت وما أعلنت ، انت المقدم. وانت المؤخر ، لا الــه الا انت ،أو لا اله غيرك ، ولا حــول ولا قسوة الا بالله ٠٠ ثم يأخسذ في القراءة ٠٠وكان يدءو في السحود. بأدعية مأثورة •• ومما روى عن مقدار سجوده أنه كان مقــدار خمسين آية ٠٠ وأحيانا كان وهبو يتلو في تهجده ، يسأل ان مسر بآية رحمة ، ويستعيذ ان مسرباًية عذاب ٠٠ وبعد الوتر كان يقول : سبوح قدوس • • يرددها مرتين وفي الثالثة يرفع بها صبوته، ويزيد : رب الملائكة والروح ٠٠ وكان لا يدع صلاة الليل في حضر ولا سفر ولا يغيرها في رمضان أو غيره ، وان منعه مانع من صلاتها ليلا ، طي من النهارثنتي عشرة ركعة ٥٠ وان لم يستطعها من قيام صلى قاعدا ٥٠ فكان يصلى قاعدا ، حتى اذا بقى من قراءته قدر ثلاثين أو أربعين آية ، قام ، فقرأها وهو قائم ثم ركع وسجد ٠٠ كما كان يصلى ليلا طويالاقائما ، وليالاطويال قاعدا ٠٠ فاذا قرأ وهو قسائم ، ركع وسجد وهو قائم ٠٠ واذا: قرأ وهو جالس ، ركع وسجــدوهو جــالس ، وفي آخر الأمر كان أكثر صلاته وهو جالس ٠٠ وكان يرتل السورة بوقوفه على رءوس الآى ، حتى تكون أطول من أطول منها ، ويقرأ قداءة مفسرة ٠٠ حرفا حرفا ٠٠ ويقرأ جهرا ، بصوت لا يتجاوز الحجرات ٠٠ وكان يطيل القيام حتى تورمت قدماه ٠٠ وكانت صلاته بين ثلاث وثلاث عشرة ركعة ٠٠ ويصليها فى كيفيات متعددة كما ذكر سابقا ، وذلك لسياسة النفس ، حسب نشاطها وطاقتها ، وحتى لا تأخذ الصلاة صورة واحدة فتصبح عادة فانه قد قيل : ان آفة كل عبادة ان تصبح عادة ٠

ان هذا يعين المقلد ، ويتبيح له سياسة نفسه ، ويصبونه من العادة بهذا التنويسع ، فان صلى ببعض هذه الكيفيات اجزته ، وان صلى بكل الكيفيات ، فى اوقات متفرقة فذلك اتم واحسن، وبهذلك يدرج نفسه حسب طاقتها ، ويستعين على الصلاة بالاختيار فى القيد ، ويحارب العادة بالتنويسع ،

## دركات صلاة محمد

اما كيفيات حركات صلاته فمما روى فيها أنه اذا كبرجعليديه حذاء منكبيه ،وفى الركوع يمكن يديه من ركبتيه ، ثم يهصر ظهره ، فأذا رفع استوى حتى يعود كل فقار مكانه ،فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما ،واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة ، واذا جلس فى الركعتين ،جلس على رجله البسرى ،ونصب رجله اليمنى،واذا جلس فى الركعة الاخيرة ، قدم رجله اليسرى ونصب ونصب الأخرى وقعد على مقعدته،واذا كان فى وتر من صلاته ونصب الأخرى وقعد على مقعدته،واذا كان فى وتر من صلاته «يعنى بعد الركعة الأولى من صلاته او بعد الركعة الثالثة من

وكذلك وضوء النبى ،السم يكن صورة مكررة ، وانماكان يتوضأ مرة مرة ، ومرتين مرتين ،وثلاثا ثلاثا ، وكان أول أمسره يجدد الوضوء لكل فريضة .

# صيام محمد

وكان النبي يستعين على تجويد الصلاة بالصوم ، كما كان يستعين على تصحيح حاله في الرضا بالصلاة ، كما امر تعالى « استعينوا بالصبر والصلاة » • وذلك لأن الصـــوم يصفي الخواطر ، ويقلل النوم ، ويزيد شفافية النفس لتستقبل انوار الروح أثناء الصلاة ، كما أنــه يقبوى أنوار الروح ، فقد قـــال المعصوم « الصوم ضياء والصلاة نور » ولم يكن صبومه عادة ، وعلى صورة واحدة وانما كازينوعه أيضا ، نقد كان يتحرى الاثنين والخميس ، كما كان أكثر صيامه السبت والاحد، وكان يصوم من الشهر السبت والأحدوالاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس ،وكان لا يدع صوم الأيام البيض فى سفر ولا حضر ، وروى أنب كان يصبوم ثلاثة أيام من كل شهر ، لا يبالي من أيه صام ٠٠من أوله أو وسطه ، أو آخره ٠٠ وفى غير الصـــوم ، كان يقلل من الأكل ، وقـــال « نحن قوم لا 

هذه هى عبادات النبى ،اماما قاله لغيره من عبادات أو أدعية، فهى شريعة وليست سنة النبى التى هى سمت الذى لزمه فى عاداته وفى عباداته ، من لدن بعث والى أن لحق بربه ٠٠ وقد أمرنا باتباعه فيها فقال « صلواكما رأيتمونى أصلى »، وصلاته كانت هيئة وحضورا ، فمن أخذ الهيئة ولم يراقب الحضور فما رآى النبى ، كما أنه لم يصل فقد ورد « رب مصل لم يقيم الصلاة » وكان النبى يفرغ قابه للصلاة من أى شاغل ، حتى أنه نزع قبال نعله الجديد لذلك ، كما نزع قميصه ، وكانت صلاته مرقاة ومعراجا يفزع اليها كلما حزبه أمر ، يرتاح بها ، وفيها قرة عينه ٠٠ وآية اقامة الصلاة ان تنعكس فى سيرة المصلى وفى سريرته فتؤر على جميع معاملاته للناس ، وعلى أخلاقه ،

### شمائل محمد

لقد قال النبي « انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » وقال « الدين الماملة » •

وقد كانت حياة النبى كلها خيرا وحضورا وفكرا ، فى كل ما يأتى وما يدع ، وكما كانت عبادته فكرا وتجديدا ، لاعبادة فيها ، كذلك كانت عاداته بالفكر عبادة ووزنا بالقسط ٠٠ فقد كان يقدم الميبامن على المياسر ويحب التيبامن ، وما خير بين أمرين الا اختار أيسرهما ، مبالم يكن اثما ٠٠ وكان فى جميع مضطربه على ذكر وفكر ، فهو لا يقوم ولا يجلس الا على ذكر، وكذلك كان نومه وأكله وابسه، حتى كانت حركاته تجسيدا لمعانى القسرآن ، وكان من ثمرات صلاته وفكره وذكره فى جميع حالاته ، حلاوة شمائله التى حبته الى النفوس ، ووضعت مكان القدوة ، اذ كان رءوفار حيما بكل المؤمنين ، يواسيهم ويترفق بهم ، وكان سموحل لا يغضب قبط لنفسه ، وكان دائم البشر سهبل وكان سموحل لا يغضب قبط لنفسه ، وكان دائم البشر سهبل

الخلق ١٠ ارأف الناس بالناس ، وانفع الناس للناس ، وسر سس للتاس ، فكان يتلطف بخواطر أصحابه ، ويتفقد من انقطع منهم عن المجلس ، وكان كثيرا ما يقول لأحدهم « يا أخى وجدت منى أو من اخواننا شيئا ؟ » وكان باسط أصحابه ، حتى يظن كل منهم أنه أعز عليه من جميع أصحابه ، وكان يعطى من جلس اليه نصيبه من البشاشة ، حتى بظن أنه أكرم الناس عليه ، وكان لا يواجه أحدا بما يكره ، ولا يجفو على أحد مهما فعل ، ويقبل عذر المعتذر مهما كان فعله ، وقال أنس خادمه « خدمت رسول الله عشر سنوات ، فما قال لى لشى و فعلت ، لم فعلت ؟ ولا لشى ، تركته ، لم تركته » وكان بعض أهله اذا لامنى ، يقول : دعوه فلو قضى شى وكان بعض أهله اذا لامنى ، يقول : دعوه فلو قضى شى وكان » .

وكان يقول انما انا عبدآكل كما يأكل العبد واجلس كما يجلس العبد، ولم يكن يتميزعلى أصحابه او يستخدمهم، ولا حتى يدعهم ينفردون بالخدمة بحضرته، وقد كان يعمل معهم فى بناء المسجد، وفى حفر الحندق، ومشى على قدميه الى بدر، حين كان يناوب بعض أصحابه على راحلت، وشارك أصحابه فى اعداد الطعام بجمع الحطب، وحين قالوا له « نكفيكه » قال « علمت أنكم تكفونيه ، ولكنى كرهت أن أتميز عليكم » وحاول أحد أصحابه أن يحمل عنه متاعاكان يحمله من السوق لأهل بيته أبى، وقال « الرجل أولى بخدمة نفسه » وكان يقول « ان الله يكره من عسده أن يتميز على أصحابه » وفي مرة قام بين يديه رجل ، فى بعض حاجته ، فأخذته هيبته ، فلجلج ، فقال له « هون عليك ، فانى لست ملكا ، وانهاأنا ابن امرأة من قريش ، كانت

تأكل القديد • » فسكنت نفس الرجل ، وافصح عن حاجته ، فقال المعصوم ، « أيها الناس ،انى أوحى الى أن تواضعوا • • الا فتواضعوا حتى لا يبغى أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد وكونوا عباد الله اخرانا »

هـكذا كان يسـير بـين أصحابه ، ويشعرهم بقيمتهم وبكرامتهم ويربيهم تربية الأحرار و وقـد آن للمسلمين أن يكرموا أنفسهم ويحترموا عقولهم ويتحرروا من رق الطائفية ومن الوسايل القواصر بالرجوع الى الوسيلة الواسلة و الرءوف الرحيم و فيلزموا سيرته وعبادته التي هي الصلاة بالقرآن ، في المكتوبة وفي الثلث الأخير من الليل ، وهي أمثل طريقة تغنى عما يسمى بالبدع الحسنة ، وعن المبالغات في مقادير العبادة ، وعن المباتعمال السبح ، وعن كل ما لم يفعله النبي و فان المسلمين ، ان اتبعوا النبي على هذا النحوالواضح ، تحررت ملايين الرءوس المعطلة ، والأيدى المستغلة ، والنفوس المستعبدة ، وعادت المعطلة ، والأيدى المستغلة ، والنفوس المستعبدة ، وعادت بعث العزة والكرامة والحرية و

#### خاتمـة

اما بعد فهذه طريقة محمد، وهى طريقة الطرق - هى النهر الذى فيه تصب جميع الخيران-وهى البحسر الذى فيه تلتقى الأنهاد ...

لقد كانت طريقة محمدعبادة بالليل ، وخدمة بالنهاز . . خدمة لله بالليل ، وخلوة به ومناجاة له بحديثه ، على تقلب وسجود .

وخدمة لخلق الله باننهار ، وبرا بهم ، وكلفا بتوصيل الخبر اليهم ، في محبة وفي اخلاص وفي ايشار .

وبهذا وذاك تصبح حياة الحى كلها عبادة ٠٠ وهذا هو مراد الله من العبادة حين قال (( وماخلقت الجن والأنس الالعبدون )) •

### وطريقة محمد جماعها هذه الآبات:

( قبل اننى هدانى ربى الىسراط مستقيم ، دينا قيما ، ملة ابراهيم ، حنيفا ، وما كان من المشركين الله قل ان صلاتى ونسكى ومحيّاى ومماتى لله رب العبالين الله لأ شريك له ، وبنالك المرب العبالين الله شيء فيها لله . . معاملة للحق في الخلق . . وهذا ما عناه المعصوم حين قال ( الدين المعاملة ) .

ثم اما بعد ، فإن هذه دعوة إلى الله ، داعيها محمد ، وهاديها محمد ، وهى دعوة وجبت الاستجابة لها امس وتجب الاستجابة لها اليوم ، كما وجبت امس ، وبقدر اكبر ، اذ الحجة بها اليوم الزم منها بالامس . ((قل أن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ) والا فلا .

يا اهل القرآن ، لستم علىشىء ، حتى تقيموا القرآن . واقامة القرآن كاقامة الصلاة ،علم ، وعمل بمقتضى العلم ، واول الأمر في الاقامت ن ، اتباع باحسان ، وبتجويد لعمل المصوم ، . اقام الله القرآن ، واقام الله الصلاة ، وهدى الى ذلك البصائر والأبصار ، انه سميع مجيب ،

مطبعة مصر سودان ليعتد